

الناشر مكتبة مصر يتريخوا (القازوة الا بشاع كامل صدق النجالة

09-144-10

### الحفيد ومسمار النظارة

ذاتَ يومٍ سقطَ المسمارُ الدقيقُ الـذى يربطُ ذراعَ نظًارتى ، فطلبْتُ من حفيدى ، وكان عمرُهُ ٨ سنواتٍ ، أن يستخدمَ " المفك " لإعادةِ المسمارِ إلى مكانِهِ .

ورغمَ مهارتِهِ في مثلِ هذه الأعمالِ ، فقد سقطَ منه المسمارُ الدقيقُ فوقَ سجادةٍ مُلوَّنةٍ ، فلم نستطع العثورَ عليه .

وفى هدوء، اصطحبْتُ حفيدى إلى محلِّ إصلاحِ النظاراتِ ، حيث وضعَ " النَّظَّاراتي " مسمارًا آخرَ .

وعندما خرجْنا ، سألْتُ الصغيرَ : " هلَ لاحظْتَ ما الذي كانَ الرجلُ يضعُهُ تحتَ النظارةِ ، وهو يقومُ بإصلاحِها ؟ "

أجابَ الصغيرُ: "كانَ يضعُ مفرشًا أبيضَ وهو يثبَّتُ المسمارَ في مكانِهِ ، حتى يجدَهُ بسهولةٍ إذا سقطَ . "

قَلْتُ له: " أنا سعيدٌ لأنك حاولْتَ إصلاحَ النظارةِ ، وأكثرُ سعادةً لأنك اكتشفْتَ كيف يتفادى صانعُ النظاراتِ ضياعَ المساميرِ الدقيقةِ إذا سقطَتْ منه . "

وبعد أسبوعَيْنِ جاءَني حفيدي يقولُ من تلقاءِ نفسِهِ : " جـدًى ..

أرجو أن تُعطِيَني نظارتَكَ ، لأقومَ بتثبيتِ مساميرِها قبلَ أن ينفصلَ ذراعُها ، كما حدثَ منذ أسبوعَيْن . "

قلتُ لنفسى: " لقد وجَّهْتُ الصغيرَ إلى طريقةِ معالجةِ الخطأ ، بأسلوبٍ لا يتعارضُ مع ثقتِهِ بنفسِهِ، وشعورهِ بتقديري له ، فدفعَهَ هذا إلى مزيدٍ من الإقدام والخبرةِ والمهارةِ . "



## أيتها الأم .. ماذا فعلت بابنك ؟!

كائـتِ الأمُّ تُحدِّثُنـى بحمـاسٍ عـن مشـاغِلها فـى البيـتِ والعمـلِ ، عندمـا طَلبْـتُ منـها كـوبَ مـاءٍ . والتفتَـتْ إلى ابنِـها " خالد " وقالَتْ: " أحضِرْ لعمَّكَ كوبَ ماءٍ . "

وبعدَ قليلٍ خرجَ خالد من المطبخِ وهو يمسكُ في حرصٍ، بأصابعِهِ العشرةِ، كوبَ ماءٍ ممتلنًا حتى الحافةِ. وفجأةً تركَتُ أمُّهُ ما كنا نتحدَّثُ فيه، وصاحَتْ مُؤنِّبةً ابنَها: " ما هذا الذي فعلْتَ ؟! لقد أفسدْتَ السجادة بالماءِ .. أنت خائبُ !"

وبعدَ أسبوعَيْنِ ، عدْتُ لزيارةِ نفسِ العائلةِ ، وتعمَّدْتُ أثناءَ الحوار أن أطلبَ كوبًا من الماءِ . وعادَتِ الأمُّ تطلبُ من خالد أن يُحضِرَهُ



لى . ودخلَ خالد المطبخ ، لكنه لم يخرج منه . وفجأةً اندفعَتِ الأمُّ إلى المطبخِ ، وسمعْتُ صوتَ صفعةٍ والأمُّ تصيحُ بخالد :" لقد أصبحْتَ عنيدًا ، ولم تعدْ تستجيبُ لأيَّ طلبٍ .."

وعندما عادَتْ غاضبةً ، قلْتُ لها: " اهدئى ، فتصرُّفُكِ فى المرةِ الماضيــةِ ، هــو الســبُ فيمـا فعلَــهُ خــالد اليــومَ ."

قالَـتْ فــى اسـتنكار: "هـل كنْـت تُريـدُ أن أتركَـهُ يُفسِـدُ السحادة ؟"

قلْتُ لها: "كانَ يجبُ أن تُشجَّعيهِ لأنه أحضرَ الماءَ ، ثم تُوضَّحي له بهدوءٍ أن عليه إنقاصَ الكوبِ في الحوض قبلَ إحضارهِ ،



## يبكي ولا يخاف !!

كنْتُ أشاهدُ في التليفزيون برنامجًا عنوانُهُ " طرائف منزلية " ، وفي إحدى لقطاتِهِ ، رأيْتُ طفلاً في الشهرِ السابعِ من عمرِهِ ، يجلسُ في حضنِ أمَّهِ ، وبجوارهِ لعبةٌ بها أزرارُ مُلوَّنةٌ .

ومَدُّ الطفلُ يدَهُ ، وضغطَ على أحدِ الأزرار ، فصدرَ عن اللعبةِ صوتُ بطةٍ تصيحُ : "كواك .. كواك " !!

وكانَ الصوتُ مُرتفِعًا ومُفاجِئًا ، فانزعجَ الطفلُ ، وانفجـرَ يبكـي ، وهو يُسرعُ لِيُخفِيَ وجهَهُ في حضن أمّهِ !

وبعدَ لحظاتٍ ، هدأ البكاءُ وتَوقَّفَ . وفوجئْتُ بالطفلِ يتَّجِـهُ ثانيةٌ ناحيةَ اللعبةِ ،ويمدُّ يـدَهُ مرةً أخرى ، ثم يضغطُ على نفسِ الزرِّ الذي سبقَ أن انزعجَ منه !!

ُ وكانَ طبيعيًّا أن يرتفعَ نفسُ الصوتِ العالى ، الذي أصبحَ يمثِّلُ خبرةً جديدةً للطفل: "كواك ..كواك " .

وللمرةِ الثانيـةِ انفجـرَ الطفـلُ فـى البكـاءِ ، تعبـيرًا عـن نفـسِ الانزعاج الذي سبقَ أن أحسَّ به ، وعادَ يحتمي في صدر أمَّهِ!

قلْتُ لنفسى: " إن الرغبةَ في المعرفةِ والاستطلاعِ ، قد دفعَتْ هذا الطفلَ إلى معايشةِ نفس الخبرةِ مرةً ثانيةً ، على الرغم مما سبّبَهُ

له الصوتُ الغريبُ المُفاجئُ العالى من انزعاجٍ " .

" إن الدافع إلى الاستطلاعِ عند صغار الأطفالِ ، بل وكبارهم ، القوى دائمًا من الأذى والمخاوفِ التي قد يُسبِّبُها لهم حبُّ المعرفةِ ، وهذا هو سرُّ تقدُّم الإنسانِ . "



# مغامرة في سلم مظلم!

ذات ليلة اصطحبْتُ أحدَ أقاربي إلى عيادة طبيب مشهور، الدور الرابع في عمارة حديثة ، فوجَدْنا المصعدَ مُعطَّلاً . واضطررُنا أن نتَّجِهَ إلى السلم ، فوجَدْناه غارقًا في ظلام شديد . وبعد بحثِ طويل ، عثَرْنا على مفتاح الإضاءة .

وعندما ضغَطّنا عليه ، اكتشَفْنا أنه ليسَتْ هناك مصابيحُ ، أو أنها مُحترقةٌ لا تُضِيءُ .

وأمسَكْنا بسور السُّلِّمِ ، وأقدامُنا تتحسَّسُ الدرجاتِ ونحن نصعدُ .



الأرضِ ، فأشعَلْنا عودَ ثقابٍ لنتَبيَّنَ طريقَنا . وكم كانَتْ صدمتُنا عندما وجَدْنا درَجاتِ السلم مُغطَّاةً بطبقةٍ كثيفةٍ من الترابِ والقمامةِ .

وعندما وصَلْنا في النهاية إلى بابِ العيادةِ ، وفتحَهُ لنا مساعدُ الطبيبِ ، فوجِئْنا بنور باهرٍ يغمرُ المكانَ ، الذي كان كلُّ ما فيه يتلألأ ، وينطقُ بالفخامةِ والثراءِ !!

والتفتُّ إلى قريبي ، ودارَ بينَنا حديثُ صامتٌ ، وكلُّ واحـدٍ منَّا يسألُ زميلَهُ :

"كيف نطمئنُ إلى خبرةِ مَنْ يشغلون هذه العمارة ، من كبار الأطباءِ والمهندسينَ والمحامين ، والذين تكلَّفَتْ مكاتبُهم وعياداتُهم مئاتِ الألوفِ من الجنيهاتِ ، وقد قبلوا أن يتركوا ما هو خارج أبوابهم ، على هذا الشكلِ المُؤذِي للبصرِ والصحةِ ؟!! "



#### لغة الوجوه

في قاعةِ المعارضِ المتَّسِعة بمبنى الأهرامِ ، وقفْتُ أمامَ لوحةٍ من تصويرِ الفنانِ الدكتورِ " رمسيس مرزوق" ، المُصوِّر السينمائِيُّ المعروفِ.

إنها صورةٌ فوتوغرافيةٌ ، يسقطُ فيها الضوءُ على وجوهِ اثنتَى عشرةَ سيدةً . أما بقيةُ الصورةِ ، فليس فيها إلا درجاتُ من اللونَيْنِ الأسودِ والرمادِيِّ ، فالصورةُ تُعبَّرُ عن مجلس للعزاءِ .

استغرقْتُ أَتَامَّلُ ملامحَ الوجوهِ ، في محاولةٍ لأن أقرأ مـدى قرابةِ صاحبةِ كل وجهِ للشخص الذي اجتمعوا بسببِ رحيلِهِ .

وكان أولُ ما استوقفَنى ، وجه تلك الشابةِ التي تتوسَّطُ الصورة ، وهمسْتُ لنفسى :

" لا شك أنها أقرب الناس إلى الراحل أو الراحلة. " فقد كانت العينان مُنكسرتَيْن تنظران إلى الأرض ، والشفتان مُنطبقتَيْن في أسى ، والفم يستند إلى قبضة اليد المُمسكة بمنديل ، والحزن العميق على الملامح أقوى من الدموع المتجمّدة .

أما تلك التي جلسَتْ في أبعدِ مكانٍ ، فلم تكُنْ ملامحُها الساكنةُ الهادئةُ توحي بشيءٍ . لقد جاءَتْ للمجاملةِ ، و لا شيءَ يربطُها بالراحل أو أسرتِهِ . وهذه التي في أقصى اليسار ، تحاولُ أن تبدُوَ حزينةً ، لمُجرَّدِ إظهار مشاركتِها أسرةَ الراحلِ في مشاعرِهم ، فهي أقربُ إليهم من قرابتِها للراحل .

وأخيرًا توقَفْتُ أمامَ وجهِ تلكَ الجدةِ العجوز ، بنظارتِها السميكةِ ، ووجهِها الذي يبدو كأنه منحوتُ من الصخرِ . إنها سيدةٌ عائَتٌ كثيرًا في حياتِها ، حتى أصبحَ ما نراهُ الآنَ على وجهِها من حزنٍ وأسى ، مُجرَّدَ قمةِ جبلِ جليدٍ يختفي مُعظَمُهُ تحتَ سطحِ الماءِ .

قلْتُ لنفسى: " هـذا معرضُ نتأمَّلُ فيه بلاغة لغة الوجوهِ الناطقةِ . "



## حديث الوجه والصوت

كَانَتِ الأَمُّ تبتسمُ وتضحكُ وهي تقولُ لابنِها ، الذي بلغَ ثمانية شهور من عمرِهِ: " أتعبُّتني.. لا أعرفُ متى أنامُ بسببكَ " . ورغمَ



شكوى الأمِّ ، ابتسمَ الطفلُ لابتسامةِ أمَّهِ ، بـل ضحـكَ وطوَّقـهَا بذراعَيْهِ .

وفى مرةٍ ثانيةٍ ، كانّتِ الأمُّ مُتعَبةً مُرهَقَةً ، فصاحَتْ فى طفِلها: " تعالَ أرضعك !! "، فانفجرَ الطفلُ باكيًا ، مع أنه كانَ جائعًا ، يحتاجُ بشدةٍ إلى الرضاعةِ .

حدًّتْنى إحدى الأمهاتِ عن هذَيْنِ الموقفَيْنِ ، فقلْتُ لها :

"لقد فهمَ الابنُ في المرتَيْنِ الرسالةَ المُوجَّهةَ إليه ، من لهجةِ
الصوتِ وملامحِ الوجهِ ، ولم يفهمْ معانِيَ الكلماتِ والجملِ . وكان ردً
فعلِهِ بالضحكِ أو بالبكاءِ ، نتيجة ما فهمَهُ من تلك اللغةِ غيرِ
المنطوقةِ ، التي نقولُ بها أحيانًا عكس ما نعبَّرُ عنه بالكلماتِ ،
ونستخدمُها كثيرًا في حياتِنا ومع أطفالِنا ، ويستخدمُها أطفالُنا معنا أو
فيما بينهم ، وهي لغةُ أصبحَتِ الآنَ محلً اهتمامٍ شديدٍ ممن يدرسونَ أساليبَ الاتصال بين البشر . "

ثم عرضًتُ عليها كتابًا ، ليس فيه إلا مجموعاتُ من الصُّور ، تُبيِّنُ تعبيراتِ الوجهِ وأوضاعَ الجسمِ في حالاتٍ مختلفةٍ ، مثلِ السعادةِ والغضبِ والشجاعةِ والخجلِ الفخرِ ، لتساعدَ الأطفالَ على إتقانِ التعبيرِ عن أنفسِهم بهذه اللغةِ غيرِ المنطوقةِ ، وأن يُحسِنوا فهمَ الآخرين عندما يتحدَّثونَ إليهم بغير كلماتٍ .

## من الذي يثور في نهاية السباق ؟

منذ ٢٦٠٠ سنة ، والعالمُ يتناقلُ قصةَ "إيسوب" ، القصاصِ اليونانيُّ القديمِ ، التي تحكي حكايةَ " السلحفاة الحكيمة " ، التي تسابقَتْ مع " الأرنب النطاط " !

وكلما أحكى هذه القصة ، يضحك الأطفال كثيرًا من الأرنب الذى كان يُجيدُ النطَّ ولا يُجيدُ التفكيرَ ، والسلحفاةِ التي كانَتْ تسيرُ ببطءٍ ، لكنها تتعلَّمُ في كلِّ يوم شيئًا جديدًا . ومن أهمٌ ما تَعَلَّمَتْهُ ، أن



ذلك الأرنب كان يشغلُ كلَّ وقتِهِ باستعراضِ قفزاتِهِ العاليـةِ ، فلم يجـدُّ وقتًا ليفكَّرُ ،

لذلك عندما سمع الأرنب أن الدب يسخرُ منه قائلاً: "لا فائدة من استمراره في تكرار تلك الحركات المُمِلَّة .. إنه حتى إذا دخُل في اختبار مع السلحفاة ، فإنها ستسبقه "، ظن الأرنب أن الدب يتحدَّث عن سباق في الجرى وليس في التفكير ، لذلك سرعان ما ذهب إلى السلحفاة ، يتحدَّاها لكي تُسابقه .



وكلُّنا نعرفُ بقيةَ القصةِ ، وكيف أن جهلَ الأرنبِ قد أغراهُ أن ينامَ أثناءَ السباق ، مُتصوِّرًا أن السلحفاة لا يُمكِنُ أن تسبقَهُ !!

ثم أحكى للصغار، كيف أن الفيلَ جاءَ فوجدَ السلحفاةِ تقفُ هادئةً مبتسِمةً، بينما الأرنبُ ثائرٌ يسبُّ ويشتمُ .

ولم يقُلِ الفيلُ شيئًا، فسألَهُ الدبُّ : " لقد انتهى السباقُ ، فلماذا لم تسألُ عمن فاز فيه ؟ "

قَالَ الفيلُ :" لقد عرفْتُ من غيرِ سؤالِ ، فالفائزُ ليسَ في حاجةٍ إلى أن يثورَ ويسبَّ الآخرين !! "

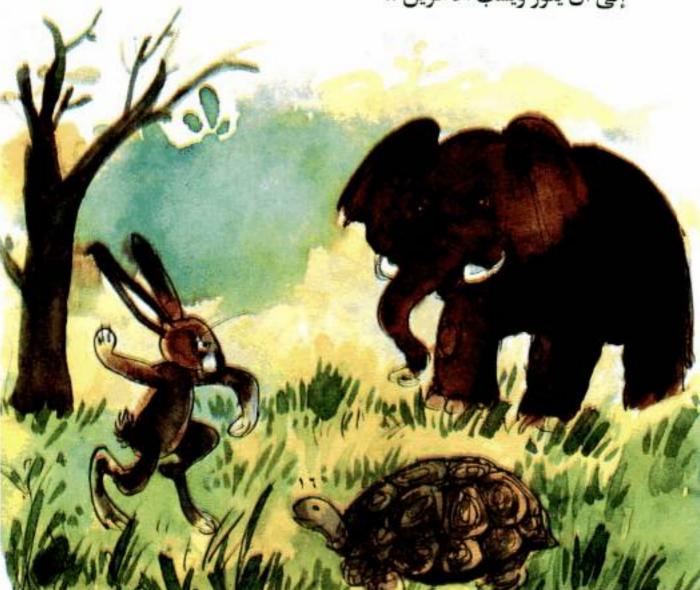